اَلْجُزْءُ الْخَامِسُ عَسَبُرُ(۱۵) المنزل المابع ۲

لَّذِئَّ ٱسْرَى بِعَبْدِهِ لَيُلاَّ مِّنَ الْسَهْ الْأَقْصَا الَّذِي لِرَكْنَا حَوْلَهُ لِلنَّرِرَ يْتِنَا ﴿ إِنَّهُ هُو السِّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞ وَ الَّذِينَا مُوْسَى اللهُ ذُرِّتِيةً مَنْ حَلْنَا مَعَ نُوْجٍ ﴿ إِنَّهُ كَانَ و وَقَضِيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَآءِيْل دُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُ ا فَإِذَاجًاءَ وَعُدُ أُولِهُمَا يَعَثُنَا ولِيُ بَاسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُواخِلا وَكَانَ وَعُدًا مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدُدُنَا

إِنُ احُسَنْتُهُ

منزل۲

َّ شَیْءِ فَطِّ

انسًا

لَيْرَهُ فِي عُنْقِهِ ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ اقرأ كتك هُمَنِ اهْتَدٰي فَاتَّا هِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا رُبُرُةُ رِقْدُرُ احتياط أردنا أن يُحَدِ و فرادًا قُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهُ تَدْمِيْرًا ۞ وَكُمْ اَهْلَكْنَا مِنَ مِنُ كِغَدِ نُوْجٍ و وَكَفَى بِرَتِكَ بِذُ نُوْبِ عِبَ مُوْمًا مَّلُكُورًا @ ومن ۇھۇمۇمۇم

مَّشْكُوْرًا

س م

اللَّهُ وَلَا عَمَلُو اللَّهِ مِنْ عَطَ كَ مَحْظُورًا ۞ أَنْظُرُ الأتجعل مُعَ اللهِ إل لَّ شَوْفَضَى رَتُكَ الاَّتَعْبُدُ وَالِلَّا إِيَّالُا وَبِ لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أُفِّ وَلاَ تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَّا ٵڒۺؘؖؽؽؘڝۼؽڗٳ۞ڒؿڰ كَمْرُ إِنْ تَكُوْنُواْ للرُّوَّابِينَ غَفُوْرًا ﴿ وَاتِ 113 السّبيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا السّالِ الخواك الشَّلطين وكا

<u>وَامِّا تُعُرِضَنَّ</u>

وکو

@و كمموات وُمًّا فَقَلَجَعَ لْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالنَّتِيُ هِيَ

السّبعُ السّبعُ

ڕ ۯۅڔڴؙؗۯۼڣ<u>ٛ</u>

زَلَ ٢ قُلِ السَّذِي

هرځه

مِّ أُوِّلَ مُرَّةٍ ۚ فَسَ عُدُوًّا لا ﴿ وَرَبُّكَ زَيُوْرًا۞ قُل دُونِهِ فَلاَ

عَذَابَهُ

د کی ح

فَنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيْكَةِ ٱوْمُعَا شَدِيْدًا ﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي أتَيْنَا ثُمُّوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَ ا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ ٳڵٲؘؾۘڂٛۅؽڡؙؙٵ طَ بِالتَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءُيَا الَّذِيَّ أَرَبُنِكَ لشَّجَرَةَ الْمَلْ إِنَّا كَبِيْرًا ۞ وَاذْ قُلْنَا فَهُمُّ اللَّهُ فَهَا يَزِيْكُهُمُ إِلَّاطُغُيَّ كُوۡٳلِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡۤ ٳلاَّ ٓ إِبۡلِيۡسَ ۗ قَالَ رُءَيْتِكَ هُ طناققال تِنِ إِلَى يُوْمِرِ الْقِيْهَةِ لَأَكُمُ الق

فَاِنَّ جَهَنَّمَ

*ِ*زَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْسًا ۞وَا ووادًا مسكمًا تَكْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ۚ فَكَمَّا *ڽؙػڣ۠*ۅٝڗٳ؈ٙٳؘڡؘٳٙۄ

بَخِيَ′ادَمَ

المناح

بنيلًا ۞وَإِنْ كَادُوْ ك لِتُفْتَرِي عَ لاً ۞وَلُوْلاً

بَنِي إِسْرَاءِيلُ ١٤

الصَّالُولَةُ لِلْٱلْوُكِ الشَّمْسِ لْفَجْرِ ﴿ إِنَّ قُرُاكَ الْفَجْرِكَانَ مَ فَتُهَجَّدُبِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴿ عَلَى انْ كَ مَقَامًا مَّحُمُودًا ﴿ وَقُ جُنِي مُخْرَجَ صِدُقِ وَّاجْعَ تَصِيرًا ۞ وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ لْقُرْانِ مَا هُوَشِفَاءٌ وَرَحْمَكُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٧ ۞ وَإِذَا ٱنْعَنْنَا عَلَى الْأُنْسَ ٳڹؠڮ؞ٙۅٳۮٳڡؘۺۘۮٳڵۺۜٛڗڰٵؽٷۛۺٵ هُوَاهُاى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ

نزل ۲ ڪَڌُ

عُ إِنَّا لَهُ بِعُوْثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ اَوَلَمْ بَرُوْا أَنَّ اللَّهُ اللَّ

الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْرَضَ قَادِرٌ عَلَى آنَ يَّخُلُقَ

.9

الان ا

اتَيْنَامُوْسَى تِسْعَ الْبِيرِ بَيِّنْتِ فَسْعَلَ بَنِي إِسْرَآءِئِلَ إِذْجَاءَهُمْ فَقَالَ لَكَ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ لِمُوسَى مُورًا ﴿ قَالَ لَقَدُ عَلِمُتَ مَآ أَنْزَلَ هَوَ كُومِ إِلَّا رَبُّ وْتِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ ۚ وَإِنِّي لَاَظُنُّكَ لِنِفِرْعَوْنُ ثُبُورًا ۞فَارَادَ أَنْ يَسْتَفِرَّهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَاغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيْعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسُرَاءٍ رُرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُالُافِزَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا أَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ ٱرْسَلْنَكَ إِلاَّمُكِيِّ وَّ نَذِيْرًا هُوَ قُرُانًا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى مُكُتِ وَّ نَزَّلْنَهُ تَنْزِيْلًا ۞ قُلُ امِنُوابِهَ آوُ إِنَّ التَّذِيْنَ

يِّنَ أُوْتُوا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِةِ إِذَا يُثُلِّى عَا سجدة م اد اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْأَسْمَاءُ الْأَسْمَاءُ لِا ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي لَمُ كُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلِ وَكَ *دُ*رِيتْهِ النَّذِي

الْمُؤُمِنِيْنَ الَّذِينَ يَعَمَلُونَ هُمّا كِثِينَ فِيْهِ إِرَالَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا أَنُّهُ مَ مِ وَلا لِأَبَا مِهِمْ مُكَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ هِهِمْ اِنْ يَقَوُلُونَ إِلاَّ كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَا عَلَى اتَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَ اَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْأَرْضِ زِنِينَةً لَّهِ لُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجْعِلُونَ مَ صَعِيدًا جُرُنًا أَهُ أَمْ حَسِيْتَ أَنَّ أَصْلِكَ أَلَّ رَّقِيْمِ ﴿ كَانُوُامِنَ ﴿ اِيٰتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى أَ كُهْفِ فَقَالُوْا رَبِّنَا الْتِنَامِنِ لَّدُنْكَ لاً وَهِي إِنَّا مِنْ أَمْرِنَا رَشَلًا أَذَانِهُمْ فِي الَّهِ

40

بَعَثْنُهُ

و المال -

مَرَأَيُّ الْجِزْرُ مْ وَزِدُنْهُمْ هُدًى ﷺ وَرَ قُلُونِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا نَ تَكُعُواْ مِن دُونِهِ إ هُؤُلاءِ قُومُنَا تُوْنُ عَلَيْهِمُ إِسُلَطِنِ بَيْنِ وَفَ تَرْى عَلَى اللهِ كَذِبًا ۞ وَ مُوْهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى رِّخْمَتِهِ وَ يُهَيِّئُ ذات لِ وَهُمْ فِي فَي جُولِا مِ

الينتِ اللهِ

منزل

لِوَاللَّهِ النَّالِيَةِ مِن النَّهِ مِن النَّالِي النَّالِي النَّالِقِ النَّالِي النَّهِ النَّالِيقِ اللَّهِ النَّالِيقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّ

للوطمن يَهْدِ اللهُ فَهُو الْ يُهُتَلِع وَ مُنَ هُمْ فِرَارًا وَلَهُ بَيْنَهُمْ ﴿ قَالَ ر قالوا لثثنا لَيثَتُمُ ﴿ فَابُعَثُوا لُهُدينَاةٍ قُا (19) اللهِحَقَ

لله حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لِأَرْسَبُ فِيْهَ بَيْنَهُمُ آمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا بِهِمُ ﴿ قَالَ الَّذِينَ غُلَبُوا عَلَى آمُرِهِمْ ۗ بُهِمْ مَّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلْثَكُ ۗ سَّابِعُهُ مُربِعِدَّتِهِمُ مَّا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا قَلِبًا رفِيْهُمُ إِلاَّ مِرَآءً ظَاهِرًا ﴿ وَلَا مِّنْهُمُ آحَدًا شَ وَلا تَقُولَتَ لِشَاْيُ ءِ إِنِّي فَاعِلا ذُلِكَ غَدًا شَالِاً أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَوَاذُكُرُ رَّبِّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِّي لِا مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۞ وَلَبِثُوْا فِيْ كُهُفِهُمْ ثَلْكَ مِ يْنَ وَانْ دَادُوْا تِسْعًا ﴿ قُلِ اللَّهُ

هُمُ مِّنُ دُونِهِ مِنْ قَالِيِّ رَقَ كَ الْحُورُ مُهَدِّلُ لِكُلِلْتِهِ فَهُ وَ @ وَاصْبِرْ نَفْسَ ڵۅڰؚ ۅ تَعُلُّ عَيْنَكَ عَنْهُمْ ، ثُرِنِيُ تُطِعْ مَنُ أَغْفَلْنَا قُلْمَهُ عَنْ آمُرُهُ فُرُطًا ﴿ وَقُ فَلْيُؤْمِنَ وَمَنْ شَا بہین کا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالُمُهُلِ يَشَّ آءَتُ مُرْتَفَقًا ۲اگ طۇسك

الخلاخة

لِك رَبِّك

منزل

كِتَا هُوَاللَّهُ رَبِّكُ حَدًا ﴿ وَلُوْلِا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ اللهُ الأَفْوَةَ إلاَّ بِاللهِ وَإِنْ بِحَ صَعِلًا زَلَقًا هُ أَوْ يُصْبِحُ مَآ طِيْعُ لَهُ طَلَبًا كُفِّيُهِ عَلَى مَا ′ ُ تُ⊂ مِـنُ دُوْنِ

الرسي ه

اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُمُنَ لُوَلَايَكُ بِلَّهِ الْحَقِّ ﴿ هُوَ خَيْرٌ ثُوَانًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا خُرِبُ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَآءِ أَنْزَلْنَهُ السَّمَآءِ فَاخْتَلُطُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَأَ تَذَرُونُهُ الرِّلِحُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ الُّ وَالْبَنُّوْنَ زِنْيَكُ الْحَبُوةِ الثَّانَي فَ خَيْرُعِنْدُ رَبِّكَ وَ يُوْمَ نُسُيِّرُ الْحِبَالَ وَتَرَى الْرَبْضَ بَارِنَ الْأَرْضَ بَارِنَ الْأَرْضَ بَارِنَ اللهِ هُ نُغَادِرُ مِنْهُمُ أَحَدًا ۞ وَعُرِضُ رَّقٍ مِنكِلُ زَعَمُ تُمُرَالَّنَ تَجُعَلُا فَتُرِي

لأيُغَادِرُ

منزل

مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكُثُرُ شَيْ لا ﴿ وَمَا مَنَعُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوۤ الذِّجَآءَهُمُ رَبُّهُمُ إِلَّا أتِيَهُمُ الْعَذَاكُ قُلِأ كَفَرُوْا بِ اللهين حَقَّ وَاتَّخَذُ وَا الَّذِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوا هُ لَمُ مِتَنُ ذُكِّرَ بِايْتِ رَبِّهِ فَأ قَدَّمَتُ يَلْهُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَا كِتُّكُّ أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفَيُّ ا تَدُعُهُمُ إِلَى الْهُدِي فَكَنْ يَهُتَدُوا غُوُرُ ذُو الرَّحْمَ

لَّنُ يَّجِدُوْا

٢ ( تو ٥ >

نُ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْجِلاً ﴿ وَتِلَكَ عُنْهُمُ لَبًّا ظُلَّمُوْا وَجَعَ مُّوعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنَهُ لَا ٱبْرَحُ حَا لغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِيْنِ أَوْ آمْضِي حُقْبًا ۞ فَلَمَّا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ الْبَحْرِسَرَبًا ﴿ فَلَتَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْنَهُ اتِّنَا د لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ١ ) أرَءِيْتَ إِذْ أُويِناً إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ أنسبنية إلا الشَّنظنُ أَنْ أَذْكُرُهُ عَ لْمُ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ ﴿ عَجَبًا ۞ قَالَ ذَلِكَ كُنَّا نَبْغ ﴿ فَارْتَدَّا عَلَى الثَارِهِ مَا قَصَصًا ﴿ التُنْكُ رَحْمَةً عَنْدًا مِّنْ عِنَادِنَا عِنْدِنَا وَعَلَّمُنَّهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْيًا اللهِ

لُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَا رُشُدًا الله قال إتك بُرًا ﴿ وَكُنُفَ تَصْبِرُ عَلَى مَ خُبُرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُ نِيْ آنَ شَاءَ اللهُ صَ ٱعُصِي لَكَ ٱمُرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ التَّبَعُتَنِيٰ تَسْعَلَنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحُدِثُ لَكَ مِنْهُ نْقَافِقْهُ حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِيْدِ لَ ٱخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ آهُ نَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ ٱلدُرَاقُلُ إِنَّاكَ لَيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞قَالَ لَا تُؤَا تُرْهِقُنِيُ مِنَ آمُرِيُ عُسُرًا ۞ فقتكة الأفقال لقناغُليًا اعُ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَالُ جِئْتَ شَيْئًا قَالَ اَكَمُ